اطفالنــــا في رحـــاب القـــــرآق الكــــريم

آيسات وقصمة

# المسلمون في ساعة العسرة









#### ڒٛڟڡؘٵڵؙٮؙٳڣ۬ڕػٙٵێؚٵڵؚڡٞڒٳٙڹ۠ٳڵڰؚڮڔؽ ؞ٙيتۥتنت ۛ



# المسلمون في ساعة العُسرة

رزق هيبة

## ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد - مدینة نصر - القاهرة
 ۳: ۲۲۷۵۲۷۳۵ - فاکس: ۲۲۷۵۲۷۳۵
 ۱ شارع جواد حسنی - ت: ۲۳۹۳۰۱ ۲۷

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة.. وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادَنا تربية إِسلاميَّةً تعتمدُ عَلَى هُدًى مِنْ كِتابِ اللَّه ((القرآن الكريم) تعرِضُ القصصَ على حسَبِ ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية ((التفسير القصصي القصصي القرآن الكريم للناشئين) وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهمْ بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهمْ ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا في آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأوَّلُ عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلَة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهْنِه، ويزيدَ عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قِيمَة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْهَا مَن نشْر هذه القصص .

- أما الشقُّ الثاني من الملحَقِ فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إِذا تَتبَّعهَا القَارِئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بدايَة السِّلْسلة إِلَى آخِرِهَا يَصِيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قواعِد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئَ أَنْ يجهَلَها، فيستقيمَ لسَانُهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ مِنَ اللَّحْن والخَطَأ..

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهُو مَا يَنْبَغى أَنْ نرَبِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادمة. . فنستعيد مجد الماضي عَلَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن واَجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ



#### معانى الكلمات:

(١١٧) تاب: تاب العبدُ عن المعصية، اعترَفَ بها، ونَدمَ علَى فعلها، وعَزمَ علَى ألا يَعودَ إليها ونَدمَ على فعلها، وعَزمَ علَى ألا يَعودَ إليها الله وقَدهُ وصفَ الله سبحانه وتعَالى نفسهُ في القرآن الكريم: ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) ﴾ [النصر].

سَاعَةُ العُسْرَة: ساعَةُ الشدّة والضّيق.

يَزِيغُ: يَميلُ عَن الحقِّ وينحرَفُ عَن الطَّريق السَّويِّ.

( ١١٨ ) خُلِّفُوا : تخلَّفوا عَن الجيْشُ في غَزْوَة تَبُوك.

ضَاقَتْ عليهِمْ الأرْضُ بما رحُبَتْ: نَدَمُوا عَلَى تخلِّفِهِمْ وقَاطعهمُ المسْلمُونَ ولم يجدُوا منْ يقبَلُ عذرَهُمْ. . حتى أصبحت الأرض على سعتها ضيقة لا يجدون لأنفسهم فيها مكانًا.

مَلْجَأُ: الحصْنُ الَّذي يتقَوَّى به الإِنسَانُ في ساعَة الشدة والمكانُ الَّذي يأوي إِليْه في الخطر.

جَلستْ أسرتُنَا المسلِمةُ كالعَادةِ لتقضى ليْلَةً منْ لياليهَا الإِيمَانِيَّةِ، الوالدُ يقصُّ علَى الأبْناءِ من قصصِ القرآنِ وسيرةِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ ومآثرِ السَّلفِ الوالدُ يقصُّ علَى الأبْناءِ من قصص القرآنِ وسيرة النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ ومآثرِ السَّلف الصَّالحِ، والأُسرةُ تسمعُ في إنصاتٍ واع لما يقصُّهُ الوالدُ عازِمِينَ على أنْ يَجعَلُوا منهُ مَثلاً أعْلَى في سُلوكهمْ وتعامِلهمْ معَ الآخرينَ، واحْتكاكِهمْ بالنَّاس في حياتهمُ اليوميَّة.

وبَعْد صَلاةِ العِشَاءِ وختامِهَا بالدعَواتِ الَّتِي ترجُو القبولَ مِنَ اللَّهِ قَالَ الوَالِدُ:

- موعدُنا الليلة مع يوم من أيام الإسلام سمّاهُ القرآنُ الكريمُ «ساعة العُسرة»، واسمهُ في السّيرة النبويَّة «يومُ تبوكَ». وتبوكُ هذه مدينةُ بين دمشْقَ والمدينة المنوَّرة كانتْ في آخِرِ حُدود الدَّولة الإسلامية في عَهد النبي عَيْلَةً ، وقد عَلِمَ النبي عَيْلَةً ، أنَّ نَصَارَى العَربَ قَدْ اجْتَمعُوا واتَّفقُوا مَعَ جنْد الرُّومِ على محاربته وكوَّنُوا لذلكَ جيشًا عظيمًا، ظنُّوا أنَّهمْ يقدرُونَ أنْ يزلزلُوا به أركانَ الدَّولة الإسلاميَّة الَّتِي أسَّسَها النبي عَيْلَةً ، وجعلَ عاصمتها المدينة المنورة ومضى تسعُ سنين بعد هجرته عَيْلَةً ، انْتصر فيها عَلى المشركينَ في غزوة بَدْر، وأحُد، والأحزاب، وطهر المدينة وما حولُها من اليَهُود، وفتح مكَّة، والتقي مع بقايا المشركينَ في غزوة حُنين، كلُّ هذا اليَهُود، وفتح مكَّة، والتقي مع بقايا المشركينَ في غزوة حُنين، كلُّ هذا

أَغَاظَ حَكَامَ دُولَةِ الرُّومِ الَّتِي كَانَتْ تَمَلِكُ نصفَ العالَمِ فِي ذَلِكَ الوقْتِ وَتَهيمنُ على كثيرٍ من دُولِ الأرضِ فِي الشَّرقِ والغَرب، فعزَمَ رؤساءُ دولة الرُّومِ على حَرْبِ المسْلِمِينَ وساعدَهُم على ذَلِكَ بقيَّةُ النَّصَارَى الَّذِينَ كَانُوا لا يَزَالُونَ في الجزيرة العربيَّة.

قالَ أشْرَفُ: إِذَنْ فقدْ كانَ جيشًا كبيرًا ذَلِكَ الَّذِي يُرِيدُ الزَّحفَ علَى المدينة المنوَّرة، ودولةُ الإِسْلامِ لا تزالُ في السنواتِ العشْر الأولَى من عمرِهَا بقيادة النبيِّ عَيَالِيَّهُ.

قَالَ الوَالِدُ: نعمْ، لقدْ كَانَ جيشًا جرَّارًا، وكَانَ الوقتُ أَيْضًا لا يشجِّعُ النَّاسَ علَى الخروجِ للحرْب، فهو زمنُ عسْرة وشدَّة وضيق، وحرِّ كأنه لهيبُ النَّاسِ، وجدْب في البلاد، وقحط شديد، وقدْ بدأت الشِّمارُ تظهرُ فوقَ الأشْجارِ عمَّا يُغرِي أي إنسان بأنْ يفضِّل البقاء في بيتِه، أوْ في ظلِّ حديقتِه على أنْ يخرُجَ ولوْ لعدَّة أمتارِ بعيدًا عَن المدينة.

قَالَ أيمَنُ: ومَاذَا فَعَل النبيُّ عَيْكُ في هَذِهِ الظُّروف؟

قَالَ الوَالِدُ: لقد ْ رأى النبيُّ عَلِيهِ أَنَّ الهجوم هو َ أفضَلُ وسيلة للدفاع، وأنَّهُ ينْبَغِي أَنْ يخرجَ بجيشِ المسلمينَ للقَاءِ الأعدَاءِ ومُواجَهَتِهِمْ وهم ْ لا يزالُونَ بعيدًا عن حُدودِ الدَّولةِ الإِسْلامِيَّةِ، فأمرَ أصحَابهُ بالتهيُّؤ للغَزْوِ، وكانَ من عادَتِهِ إذَا خرجَ لغزوة أِنْ يجعَلَ أمرَهَا سرَّا، ويخبرَ أصحابهُ أَنَّهُ

يريدُ وجهةً غيرَ التي هُو متجهٌ إليْها في الحَقيقة، لكيْ يكونَ الأمرُ مفاجأةً للاعداء ومبَاغَتَةً لهمْ، إلا غزوة تبوكَ فقد حدَّثَ النبيُّ عَيَالِهُ أصْحابَهُ بصَرَاحَة وعرَّفَهمْ الوجْهة الَّتِي سيتجهُونَ إليْها، لأنَّه عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ يعيشُونَها في ذَلِكَ الحِين، والمسافة البعيدة يعرِفُ الشدَّة الَّتِي كانَ النَّاسُ يعيشُونَها في ذَلِكَ الحِين، والمسافة البعيدة التي سيسيرُونَها، وكثرة العدوِّ الَّذي سيلتَقُونَ بِهِ، فصارَحَهُمْ بحقيقة الأمرِ ليتأهَّبُوا لهُ بما يكيقُ وبما يقدرونَ عليْهِ من سلاح وزاد، وما يركبُونَه منْ خيلٍ وإبلٍ.

لقد دعاهم إلى الجهاد، وأذّن فيهم بالنفير العام، أو كما نقول بأسلوب عصرنا أعلن حالة الطوارئ، والتعبئة العامَّة، ودعا كلَّ الرجال الله عصرنا أعلى حمل السلاح أن يستعدُّوا للخروج للحرْب، وتلا الله يقدرُون على حمل السلاح أن يستعدُّوا للخروج للحرْب، وتلا عليهم قول الله تعالى: ﴿ انفرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ... (3) ﴾ [التوبة].

وقالَ لهمْ: مَنِ استطاعَ منكُمُ الإِنْفَاقَ عنْ سعَة وفضْلٍ فلْيُنْفِقْ، ومَنْ استطاعَ أنْ يحملَ غيرَهُ على فَرسٍ أو جَملٍ فلْيحمِلْ، واعلَمُوا أنَّ وجهَتَنَا غزْوُ الرُّوم فَلا يتخلَف منكمْ أحَدُ مَا اسْتطاعَ إِلَى الجِهَاد سَبيلاً.

قالت ْإِيمَانُ: وهَل اسْتجابَ النَّاسُ لنداءِ النَّبِيِّ عَيْسَةً فِي هَذِهِ الظُّروفِ العَسرة؟



قالَ الوَالِدُ: لقدْ كان الحال أشبَه بامتحان وضَعَ اللَّهُ فيه المسلمينَ في تلكَ الأيَّام، وَفي الامتحانات يظهَرُ الصَّادِقُ مُّنْ هُوَ غيرُ صَادِق، وكانَ مِنَ النَّاسِ المؤمِنُ الصَّديدُ الإِيمَانَ، ومنهمْ أيضًا المنافِقُونَ الَّذينَ حكيْنَا عنهُمْ في حكايات سابقَة، ولنذكر أولاً بعض صُورِ النِّفَاقِ التي ظهرت في ذلكَ الحين، ثم نذكر بعدَها مواقفَ المؤمنينَ المخلصينَ.

لقد أمرَ النَّبِيُّ عَلِيْ النَّاسَ أَنْ يتجهَّزُوا، فبدأُوا في الاستعداد لذلك، وبعْضُهم كارِهُونَ، لأنَّهُم يعرِفُونَ كثرَةَ جيْشِ الرُّومِ، وتثَاقَلَ بعضُ المنافِقينَ وكانَ النبيُّ عَلِيْ يعرِفُ أمرَ هؤلاءِ المنافِقينَ تارةً بإحساسه وشُعُورهِ نحوَهُمْ وتَارةً بوحي منَ اللَّه تَعَالَى يخبرُهُ به جبريلُ عليْه السَّلامُ.

هَذَا واحِدٌ اسمُه الجدُّ بنُ قَيسٍ يَقُولُ لهُ النَّبِيُّ عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: هَلْ لَكَ فِي جِلادِ بَنِي الأصْفَرِ؟ يعنِي هَلْ ترغبُ فِي الخروجِ معنا لحربِ الرُّوم؟

فيقُولُ الجدُّ بنُ قيْسٍ: يا رسولَ اللَّهِ، أو تَأذنُ لِي وَلا تَفْتِنِي؟ فَواللَّهِ لَقَد ْ عرفَ قَومِي أَنَّهُ مَا مِنْ رَجُلٍ أَشدَّ عُجَبًا بِالنِّسَاءِ مِنِّى، وإِنِّى أَخْشَى إِنْ رَجُلٍ أَشدَّ عُجبًا بِالنِّسَاءِ مِنِّى، وإِنِّى أَخْشَى إِنْ رَجُلٍ أَصْبَرَ.

وَهَكَذَا ظَهَرَ نَفَاقُ الرَّجُلِ، إِنَّه يعتذِرُ للنبيِّ لعدَم قدْرتِهِ على الخروجِ للحرْبِ، بحجَّةِ أَنَّه يخْشَى علَى نفسِهِ أَنْ تفتِنَهُ نساءُ الرُّومِ، فأعْرَضَ عنْه رسولُ اللَّهِ وقالَ لَهُ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ.

ونَزَلَ وحى السَّمَاء ليفْضَحَ أمرَ الجدِّ بن قيس في قوله تعالَى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِي وَلا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩) ﴾ [التوبة].

لقد هَرَبَ من الفتْنَة وسقَطَ فِي فتْنَة أشد منْهَا، وإِنَّ جهنَّمَ هِي مصيرُهُ الذي سيحيطُ به من كُلِّ الجهات.

وكانَ هناكَ جماعَةٌ منَ المنافقينَ يقولُ بعضُهُمْ لبَعْضِ: لا تنْفرُوا في الحرِّ، فلسْتُمْ تدرُونَ نتيجَةَ هذه المعْركة، وهلْ سيعودُ منْهَا المسْلمُونَ سالمينَ أمْ سيهلكُونَ عنْ بكْرة أبيهَمْ في أرْضِ الرُّومِ، ويُوحِي اللَّهُ إِلَى رَسُولهِ سالمينَ أمْ سيهلكُونَ عنْ بكْرة أبيهَمْ في أرْضِ الرُّومِ، ويُوحِي اللَّهُ إِلَى رَسُولهِ عَلَيْ آيات تفضحُ أمرَ هؤلاءِ أيضًا: ﴿ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّا لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ ( اللهُ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاء بِمَا كَانُوا يكْسِبُونَ ( التوبة ].

وجمَاعة أخرَى يجتمعُونَ فِي بَيْت يهوديٍّ اسْمُهُ سُويلِم، يتبِّطُونَ النَّاسَ عَنِ الخُروجِ ويوجِّهُونَ إِلَى معصيية الرَّسُولِ، فأرادَ النبيُّ أنْ يَقْضِي عَلَى فَتْنتهُمْ فبعَثَ إِليهِمْ طلحة بن عُبيد اللَّه فِي نَفَرٍ مِنْ أصْحابِه، وأمرَه أنْ يحرِّقَ عليهم البيْت، فخرَّب طلحة عُشَّ النفاق وحرَّقَ وكرَ المنافقينَ.

وهَكَذَا كَانَ حَالُ المنَافِقِينَ ظاهِرًا للنبيِّ عَيْكَ فلمْ يَترُكْ لَهُمْ فرصَةً يلعَبُونَ فيها بعَواطف المؤمنينَ ويصدُونَهُمْ عَن الجهاد في سَبيل اللَّه.

أمَّا المؤْمنونَ فلهمْ حكايَاتٌ أُخْرَى، نذكُرُها بعْد أَنْ تمنحنَا إِيمانُ بعضَ المشروباتِ الباردَةِ الَّتِي تُذْهِبْ عنَّا هذا الحرَّ اللافِحَ فِي ليالي الصَّيفِ الحارِقِ.

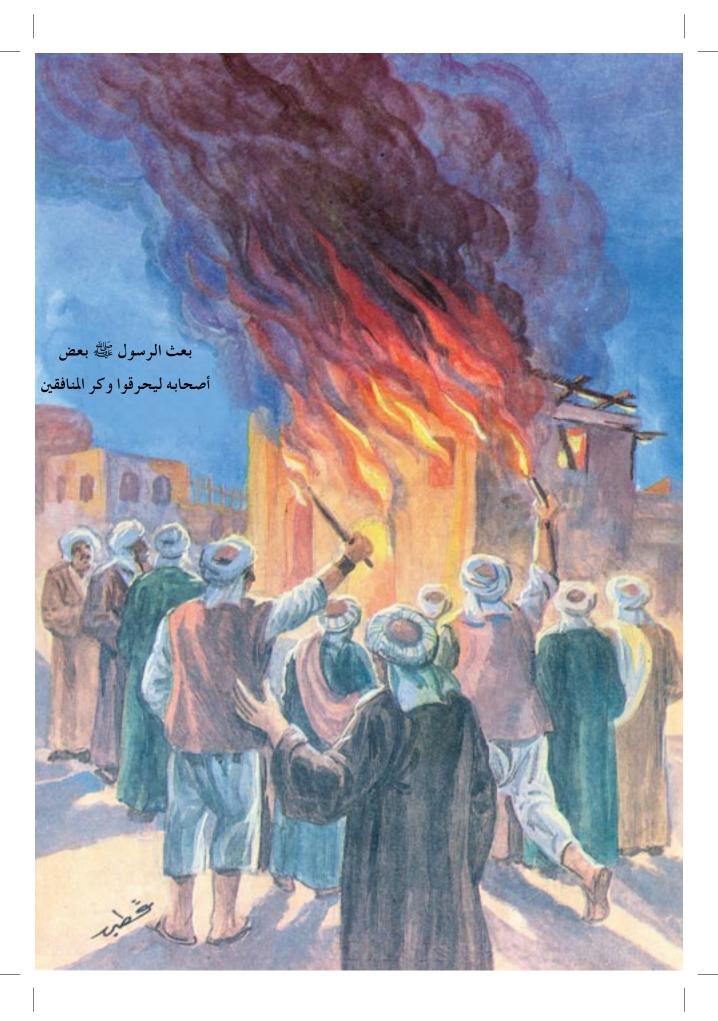

تناوَلَتِ الأُسْرَةُ مشرُوبَاتِهَا، والْتَقَطَ الوالِدُ أَنفَاسَهُ، ثمَّ اسْتطردَ يَروِى حكايَات المؤْمنينَ الَّذينَ صَدَقُوا في ساعَة العُسْرَة. فَقَالَ:

أَمَرَ رسُولُ اللَّهِ بالإِسْراعِ فِي الجِهَازِ، ورَغَّبَهُمْ في النَّفَقَةِ فِي سَبيلِ اللَّهِ، كما بعَثَ إلى مكَّةَ يطلُبُ منْ أهلِهَا أنْ يأتُوا إليه برجَالِهِمْ وأموالِهِمْ لغزُو كما بعَثَ إلى مكَّةَ يطلُبُ منْ أهلِهَا أنْ يأتُوا إليه برجَالِهِمْ وأموالِهِمْ لغزُو الرُّومِ، وبعَثَ إلى القَبَائِلِ يطلبُ الإِمدَادَاتِ العاجلَة، أرسَلَ إلى جُهينَة، وسَليم، وكعْب، وأشْجعَ. وغيرِهِمْ . . فاجتمعَ النَّاسُ بيْن يديْه بالمئات، وخطب في هو أمرهُمْ بالجِهاد والصَّبر، وأعلمهُمْ بأنَّ جزاءَهُمْ عندَ اللَّهِ إحْدَى الحُسنَييْنِ: النَّصْرُ. . أو الاستِشْهَادُ في سَبيلِ اللَّهِ والفوزُ بجنَّتِهِ.

وأجَابَ النّداءَ كثيرٌ من المسْلمين، وهمْ يعلَمُونَ أنَّ الجهادَ بالنَّفْس في سَبِيلِ اللَّهِ هوَ التَّضْحيةُ بالرُّوحِ، وهُو دليلُ البطُولةِ والشَّجاعةِ في الإِسْلامِ، إِنَّ المؤمنَ يتقدَّمُ الصفُوفَ وهوَ واثقُّ منْ أنَّ جهادَهُ هذا إِنَّمَا هُو في سَبِيلِ الحقِّ والحرِّيَّةِ والسَّلامِ، يبيعُ حياتَهُ ليشْتَرِيَ الجنَّةَ حسَبَ وعد اللَّه تعالَى المؤمنينَ هُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمؤمنينَ أَنفُسهُمْ وأَمْوالهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ... للمؤمنينَ هُ اللهُ ورسُولَهُ، ليفديَ رسُولَ اللَّه بنفسه، لا يهْتمُ لشيْءٍ في هذه الدُّنيَا إلا بأنْ ينتَصِرَ الإسلامُ ويعُودَ النبيُّ بنفسه، لا يهْتمُ لشيْءٍ في هذه الدُّنيَا إلا بأنْ ينتَصِرَ الإسلامُ ويعُودَ النبيُّ سَالًا.

والمُسْلِمُونَ يعرِفُونَ أَنَّ هذهِ الغزْوَةَ سَتَكُونُ أَكبرَ غزْوَةٍ غزَاهَا النبيُّ عَيَالِيًّ مَنذُ تسعِ سَنَواتٍ، فالجيشُ كثيرٌ، والأسلِحَةُ كثيرَةٌ ولكنَّهَا ساعَةُ العُسْرَةِ، المالُ فِيهَا قَليلٌ، والسَّفرُ سيكُونُ طويلاً يحتَاجُ إِلَى مُؤن ٍ كَثِيرَةٍ، فمِنْ أين يأتى هذا المالُ الَّذي يكْفي هذا الجيشَ كلَّهُ.

إِنَّ للإِيمَانِ تحركَاتٍ فِي قَلْبِ المؤمنِ يدفَعُهُ إِلَى التَّضِحِيَةِ بكلِّ غالٍ وتَمينٍ، وها هُمْ أولاءِ المسلِمُونَ يتنافَسُونَ على التبرُّعِ بما يَقْدرُونَ عليه مِنْ مَالٍ وما يستَطيعُونَ منْ جُهدٍ. وتقدَّمَ أبُو بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ، يتبرعُ بأربَعَة آلاف درْهم هِي كُلُّ ما يَملِكُ، ويسْأَلُه النَّبِيُّ عَيَّا : هَلْ أبقيْتَ لعيالكَ شَيْعًا؟

فَيَقُولُ أبو بَكْرٍ: أبقَيْتُ لهمُ اللَّهَ ورسولَهُ.

وهذا ثَانَ، إِنَّه عمر بنُ الخطَّابِ رضوانُ اللَّه عليْه، لا يَعرِفُ إِنْ كانَ أَبُو بَكرٍ قد تبرَّعَ أَمْ لا. ويتقدَّمُ بمقْدارٍ مِنَ المَالِ يتبرَّعُ بِه لِيشِ المسلِمِينَ فِي ساعَة العُسْرَة، ويسْأَلُهُ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ: هل أبقيْتَ شيْئًا؟

فيقولُ عمرُ: يا رسولَ اللَّهِ، هذا نصفُ مالِي، جئتُ بهِ للَّهِ ورسُولِهِ، وأَبْقيتُ النِّصفَ الآخرَ لِعيَالِي.

وعَلِمَ عُمَرُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قد سبقه بالتبرُّع بمالِهِ كُلِّه فقَالَ: مَا اسْتبقْنَا إِلَى خيرٍ إِلا سَبَقَنِي أَبُو بكرٍ.

وتَلاهُمَا النَّاسُ يتسابَقُونَ إِلَى التبرع بِمَا يجدُونَ: العبَّاسُ بنُ عبد المطَّلب يتبرعُ بتسْعينَ ألفَ درهم، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوْف، وسعدُ بنُ عبادَةَ، وغيرُهُمْ، كُلُّ واحد مِنْهُمْ يجيءُ بمالٍ وبعيرٍ وتمرٍ وفضَّة . إِلَى أنْ جَاءَ عثمانُ بنُ عفَّانَ، لَقَدْ تَكفَّلَ بثُلث نَفَقَات سَبْعينَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ، ولقدْ كَانَ هَذَا الثلثُ كَافِيًا، فليسَتْ هناكَ حَاجَةٌ إِلَى المزيد من النَّفَقَات، وكانَ مَنْ تبرُّع عثمان ألفَ دينَار، أخذَ النبيُ عَيِّكُ يقُولُ ويكرِّرُ القوْلَ: مَا ضرَّ عُثمانَ مَا فَعَلَ بعدَ هَذَا اليوم.

قَالَتْ إِيمانُ: لقدْ كانَ لعُثمانَ مواقِفُ أخْرَى فِي الإِنفَاقِ فِي سبيلِ اللَّه، لا يَزَالُ يذكُرُهَا التَّاريخُ ويمدحُهُ بسبَبها.

قَالَ الوَالدُ: نعمْ.. إِنَّهُمْ أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَيَّقَ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَعَملُوا بِمَا فِيهِ، وأَيْقَنُوا بِصدْق قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَعَمرُوا بِمَا فِيهِ، وأَيْقَنُوا بِصدْق قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَنْ حَيْثُ لا يحتسبُونَ، ولَقَدْ ذكَّرتنى يا إِيمانُ فِي سَبِيلِ اللَّه، ويرزُقهمُ اللَّهُ مَنْ حَيْثُ لا يحتسبُونَ، ولَقَدْ ذكَّرتنى يا إِيمانُ بَمُواقفَ عَثمانَ بنِ عفان الَّتِي لا ينبغى أنْ نتحدَّث عنْه دونَ أنْ نذكرَها. فمشَلاً بعدَ أنْ هاجرَ المسْلمُونَ إلى المدينة المنورة كانتْ آبارُ المياه يملكُها اليهودُ، وبدأُوا يغالُونَ في ثمنِ المياه الَّتِي يَبيعُونَهَا للمسْلمينَ. وحدَثُ أنْ الجفاف، ولم يكنْ هناكُ إلا بئرٌ واحدةٌ يملكها أحَدُ اليهود، فسنَحَتْ له الفرصةُ أن يستغلَّ حاجةَ النَّاسِ للماء، فأصبَح يطلبُ ثمنًا مرتفعًا لبضاعته التي هي هبةُ اللَّه لخلقه، لا يتعَبُ في إِخْراجها ولا ينْفقُ عليْها كما ينْفقُ التيهوك ما ينْفقُ عليْها كما ينْفقُ

النَّاسُ علَى أَى بَضَاعة يعمَلُونَ فيها، وخطرَ لعثمانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنْ ينقذَ المسْلمينَ من هذَا الاستغْلالِ والاَحْتكارِ فعزمَ على شراء هذه البئرِ منْ ماله الخاصِّ مهْمَا غلا ثَمنُها، وراحَ يساوِم عليْها اليهوديَّ، واليهوديُّ يراوغُ ويطلُبُ الكثيرَ من المالِ، وخَطر لعثمانَ رضى اللّهُ عنْه حيلةٌ ظريفَةٌ فعرَضَ على اليهوديِّ أَنْ يشترِيَ منْه نصفَ البئرِ ويكونَ الماءُ شركةً بينهما هُو يبيعُ الماءَ يومًا ويأخُذ ثمنهُ، واليهوديُّ يبيعُ الماءَ يَوْمًا ويأخُدُ ثمنهُ، واتقَقَ الطَّرفان عَلَى ذَلكَ، ولم يكدْ هذا الاتِّفاقُ يتمُّ حتَّى أعلنَ عثمانُ أَنَّ نصيبَهُ من الماء صدقةٌ لوجه اللّه، لنْ يأخذَ عنْه مقابِلاً، فراح النَّاسُ يأخذُونَ من الماء كفايتهمْ في اليومِ الَّذي يخصُّ عثمانَ بحيثُ لا يحتاجُونَ إِلَى ماء في اليومُ اليهوديَّ، وهُنا – عَلَى رأى المثلِ – وقعَ اليهوديُّ في اليومِ اللهُ عنْه أَنْ يشترِيَ منْهُ نَصيبَهُ، فاشْترَى عثمانَ رضيَ اللّه عنه أَنْ يشترِي منْهُ نَصيبَهُ، فاشْترَى عثمانً بعيمُ منَ الماء ولا بدرْهَم واحد، فعرضَ علَى عثمانَ رضيَ اللّهُ عنْه أَنْ يشترِي منْهُ نَصيبَهُ، فاشْترَى عثمانً بعيمَ منَ الماء ويأَلُه، يستَقي منْها بقية بئرِ رومَةَ، وأصبحَتْ خالصةً كلُها سبيلاً لوجُه اللّه، يستَقي منْها بقية بئرِ رومَة، وأصبحَتْ خالصةً كلُها سبيلاً لوجُه اللّه، يستَقي منْها النّاسُ، ويأخُذُونَ ما يشَاءُونَ دونَ أَنْ يدُفَعُوا ثَمَنًا.

قالَ أشرَفُ: أظنُّ أنَّ هذه ليستِ الواقعةَ الوحِيدةَ الَّتِي يذكرُهَا التَّارِيخُ لتدلَّ علَى كرمِ عثمانَ وإِنفاقِه فِي سَبِيلِ اللَّه.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا حقُّ فعثمانُ رضِيَ اللَّهُ عنْهُ كَانَ كريمًا ينفقُ في سَبِيلِ اللَّهِ ولا يَخْشَى الفَقْرَ، وهنَاك واقعَةُ لا ينسَاهَا التَّارِيخُ، ويذكرُها بكلِّ افتخارٍ لعثمانَ بنِ عفانِ كمثلٍ أعْلَى للمسلمِ الَّذِي يهتَمُّ بأمورِ المسْلمين، إذْ حدَثَتْ مجاعَةٌ في عهد أبي بَكْرٍ الصِّديقِ، وأصْبَحَ النَّاسُ في المدينة إِذْ حدَثَتْ مجاعَةٌ في عهد أبي بَكْرٍ الصِّديقِ، وأصْبَحَ النَّاسُ في المدينة

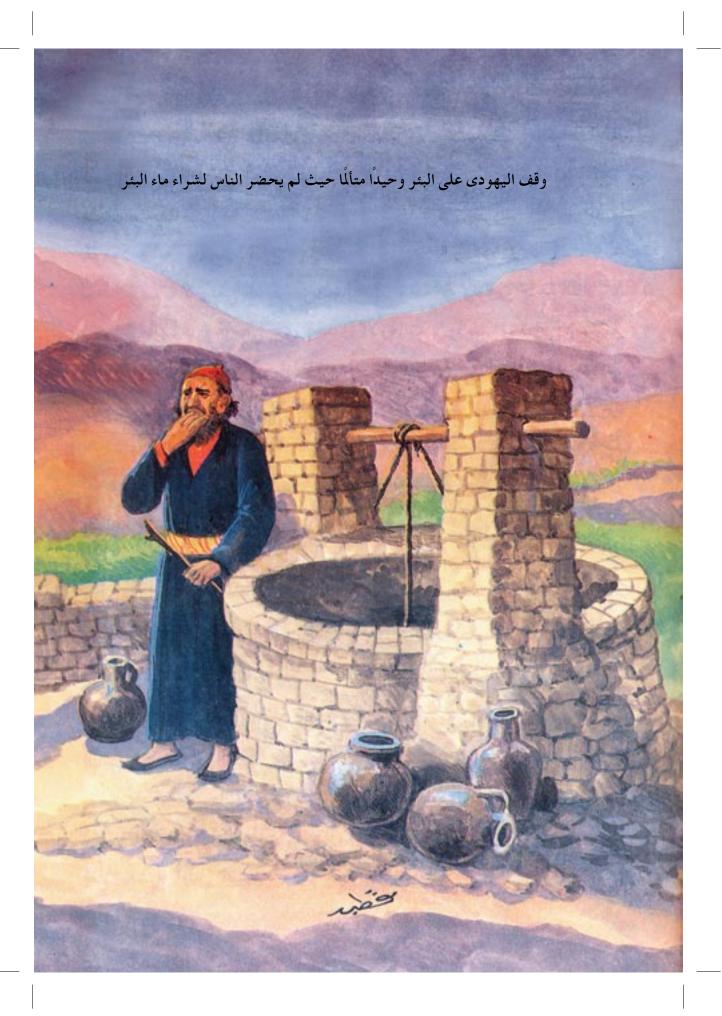

المنوَّرة في حالة من الضِّيقِ والشِّدةِ لا تخْطرُ على بال إِنسان، وكانَ عثمانُ واحدًا من أكبرِ التُّجارِ، وكانتِ التجارَةُ في نظرِ المسْلمينَ رسالةً يقومُونَ بها لخيرِ المجتمع، وعملاً لازدهارِ الأمَّة، ونفع النَّاسِ، وجلبًا لمصالحِهمْ، لا يبتَغيى التَّاجِرُ من تجارَته إلا وَجْهَ اللَّه وتَوفيرَ حاجة النَّاسِ، وحلَّ أزماتهِمْ. وها هي ذي إحْدي الأزمات، والمسْلمونَ في المدينة لا يجدُونَ القُوت، والمخبارُ تأتي بأنَّ قافلةً قادمَةُ مِنَ الشَّامِ، فيها ألفُ جملٍ تحمل تحمل الأقوات منْ كلِّ نوع، القمح والزيت والتمر والدقيق وكلِّ ما تشتهي النَّفْسُ، والقَافلة كلُّ عَدْمانَ، دخلت المدينة فاهتزَّتْ لدخولها، وأقْبَلَ التُّجَارُ الصِّغَارُ، الَّذينَ نسميهمْ تَجَّارَ التجزئةِ ليشْتَرُوا بضاعَةَ عثمانَ ليبيعُوها همْ بعدَ ذَلكَ للنَّاس.

فماذًا فعلَ عثمانُ رضى اللَّهُ عنْه، في ظنِّكُمْ؟

قالتْ إِيمانُ: لعلَّهُ باعَ البضاعَةَ بدُونِ ربحٍ واكتفَى برأسِ المالِ، أو لعلَّهُ رَضِيَ بربحٍ قليلٍ إِكرامًا للمسْلمينَ في الشَدَّةِ الَّتِي يُعانُونَهَا.

قَالَ الوَالِدُ: لا هَذَا ولا ذَاكَ.. ولكنْ جاءَ التجارُ، وفعلُوا ما يفعلُ النَّاسُ فِي المزادِ العلنيِّ، ويقدِّمُونَ لعشمانَ رضى اللَّهُ عنْهُ الشمنَ الَّذِي يطلُبُهُ، وهُو منْ جانبِهِ يرفَعُ الثمنَ حتَّى رضِيَ التُّجَارُ أَنْ يشْتَرُوا منْه بضاعَتَهُ بعشْرةِ أَمْثَالِ ثمنِهَا الأصْلِيِّ.. فقال لهمْ عثمانُ رضى الله عنه، لقدْ بعتُها فعلاً بعشْرةَ أَمْثَالِ ثمنِهَا وَهَا هُوَ أَكْثرُ، فَقَالُوا لَهُ: مَن الذي اشْتَرَى

بضَاعَتَكَ وليْسَ في المدينة غَيْرُنَا؟ فقالَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ألمْ تقرءُوا قولَ اللَّه تعالَى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا... (١٦٠) ﴾ [الأنعام] لقد بعتُها للَّه، وأنَا أُشْهِدُكُمْ أَيُّهَا التُّجَّارُ أَنَّ ما تحملُهُ الألفُ راحلة (يعْنِي الألفَ جَملُ) من بُرِّ وطعام هو صدقة مني على فقراء المدينة والمُسْلِمينَ، ابْتغَاء وجُه اللَّه لا أُريدُ من أحد إجزاء ولا شُكُورًا، لأنِّي أعْتَقِدُ أَنَّ ما عندكم ينفَدُ ومَا عند كُمْ ينفَدُ ومَا عند اللَّه باق.

قالتْ إِيمانُ: حَقُّ. هَذَا هُوَ مثلُ المؤمنينَ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ يُطعمُونَ الطعَامَ علَى حُبه مسْكِينًا ويتيمًا وأسِيرًا. ويُؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ولوْ كانَ بهمْ خَصَاصَةٌ.

قَالَ الوَالِدُ: هَكَذَا كَانَ عثمانُ، وهكذَا أعطَى عثمانُ في جيشِ العُسرةِ عطاءً جعلَ النبيِّ عَلِيَّةً يقولُ: ما ضرَّ عثمانَ ما صنعَ بعدَ اليوْمِ.

قَالَ أيمنُ: لقد كانَ جيشُ العسرة هَذَا اختبارًا لإِيمانِ النَّاسِ أَيَّ اخْتبارًا وَفَق القَادِرِينَ على أن يبذُلُوا في سبيلِ اللَّهِ الْختبارِ، فضح اللَّهُ فيه المنافقينَ ووفَّقَ القَادِرِينَ على أن يبذُلُوا في سبيلِ اللَّهِ ما يمهِّدُ لهمُ الطريقَ إِلَى الجُنَّة.

قَالَ الوَالِدُ: لقد كانَت هناكَ طَائِفَةُ أُخْرَى مِنَ المؤْمِنينَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ الْكَالَّةِ عَبُونَ فِي الجِهَادِ فِي سبيلِ اللَّهِ مَعَ رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّهِ، ولكنَّهُمْ عَجزُوا عَنْ توفِيرِ نفقة الجِهَادِ مِن إِبِلٍ تحملهُمْ أو زاد يكفيهِمْ، ويبدُو أنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّهِ عَنْ توفِيرِ نفقة الجِهَادِ مِن إِبِلٍ تحملهُمْ أو زاد يكفيهِمْ، ويبدُو أنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّهُ عَدْ وضَعَ الأَمْوَالَ والإِبلَ في مواضِعِهَا أوْ وزَّعَهَا على الفُرسَانِ، ولمْ يبقَ قدْ وضَعَ الأَمْوَالَ والإِبلَ في مواضِعِهَا أوْ وزَّعَهَا على الفُرسَانِ، ولمْ يبقَ

عندَه شيءٌ، وجاءَ إليه سَبَعَةٌ يطلبُونَ منْه أنْ يحملَهُمْ معَهُ إلَى الغزْو، فقالَ لهمْ عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ: لا أجدُ ما أحملُكُمْ عليْه، فتولُّوا وأعينُهُمْ تفيضُ منَ الدَّمْع، يبكُونَ لأنَّهُمْ لمْ يجدُوا ما ينْفقُونَ، ولمْ يتَبَقَّ معَ النبيِّ عَلِيًّ ما يسْمَحُ بحمْلهمْ، فسمَّتْهُمْ كتبُ السِّيرة «البكَّاءُونَ» ونزلَ بشأنهمْ قولُ اللَّه تعالَى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَيٰ وَلا عَلَى الَّذينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للَّه وَرَسُوله مَا عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴿ وَلا عَلَى الَّذينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لتَحْملَهُمْ قُلْتَ لا أَجدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْه تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ منَ الدُّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ (٩٣) ﴾ [ التوبة ] لقد ْ رجعَ هؤلاء السبعةُ يبكُونَ أشدَّ البكاء، وينظرُ النَّاسُ إِليْهمْ وهمْ راجعُونَ منْ عند رَسُول اللَّه عَلِي ، فيتعَجَّبُونَ منْ أمرهمْ ويسألونَهُمْ: لماذَا تبكُون؟ فيقُولُونَ: ذهبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلِي أَريدُ الجهادَ مَعَهُ، وليسَ لَنَا ما يحملُنَا، ولمْ نجد عند رَسُول اللَّه ما يحملُنَا إذْ قالَ لَنَا: لا أجد ما أحملكُمْ عليْه. فاقعُدُوا معَ القاعدينَ، إِنَّ الحرَّ شَديدٌ، والسفَرَ بعيدٌ، ولا قدرةَ لكمْ، واللَّهُ سبحانَهُ وتعالَى قد عَذَركمْ وأنزَلَ قرآنًا بأنَّهُ ليسَ علَى أمثَالكُمْ حَرَجٌ.

يقولُ البكاءُونَ لكنَّا واللَّهِ نكرَهُ أَنْ تفوتَنَا هذهِ الغزوةُ معَ رسولِ اللَّه عَلَيْهُ.

قَالَ أَيمَنُ: لقد تمَّ جيشُ المسلمينَ، ولمْ تعد هناكَ عُسْرَةُ، ألمْ يحنِ الوَقتُ ليتحركَ من المدينَة إِلَى وجهته الَّتي عَزَمَ النبيُّ عَلِيها؟

قَالَ الوَالِدُ: لقد تم الإِعْدادُ، وتحرَّكَ الجيشُ، فارتَجَّتِ الأرْضُ بمنْ عليْها وما عليْها، وردَّدَتِ الأرْجَاءُ صيْحاتِ المسْلِمِينَ بالتهليلِ والتكْبِيرِ منْ أعماق القلُوب، وها هُو ذَا النبيُّ عَيَالِيَّهُ يَسلِّم قياداتِ الفرق لبعضِ الفرْسَانِ والقادَة، هَذَا أبو بكرٍ يحملُ اللواءَ الأعظم، والزبيرُ يحملُ الرايةَ العظمى، والقادر معه راية العظمى، والخبابُ بنُ المنذرِ معه راية الخزرج، ولكلِّ طائفة منَ الأنْصَار رايةٌ أو لواءٌ، ولكلِّ طائفة منَ الأنْصَار رايةٌ أو لواءٌ.

قَالَ أيمَنُ: ولكنْ، أينَ على بنُ أبى طالب، إِنَّهُ الفارِسُ الَّذِى لا يلحقُه الفرْسَانُ، وابنُ عمِّ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِى افْتداهُ ليلَةَ الهجرة، وأرسلهُ يتلُو على النَّاسِ سورةَ التَّوْبَةِ في الحجِّ، بعدَ هذهِ الغزْوَةِ بأشْهرٍ، وقال النبيُّ لا يبلِّغ عنِّى إلا واحدُّ منْ أهلِ بيْتِي.

قَالَ الوَالِدُ: لكلِّ هذه الأشياء لم يكنْ على بنُ أبي طالب في الجَيْشِ. فقد كَانَ من عادَة النبيِّ عَلَيْهُ إِذَا خرجَ لحربٍ أو سفرٍ أنْ يَتْرُكَ في المدينة واحدًا يستعملُه عليْهَا، تكونُ وظيفتُه كوظيفة المحافظ في زَمَنِنَا هذَا، وقد تركَ لهذه المهمَّة واحدًا اسمُهُ سُباعُ بنُ عُرفُطة، أمَّا على بنُ أبي طالبٍ فقد خلَّفَهُ النَّبِي عَلَيْهُ على أهْلِهِ، وأمرَهُ بالإقامة فيهمْ ورعَاية شُئونِهِمْ، وخطرَ خلَّفَهُ النَّبِي عَلَى أهْلِهِ، وأمرَهُ بالإقامة فيهمْ ورعَاية شُئونِهِمْ، وخطرَ

علَى بالِ النَّاسِ ذلكَ السؤَالُ الَّذِي سألَهُ أيمَنُ: أينَ علىُّ بنُ أبي طالبٍ؟

وكانَتْ فرصَةٌ للمنافقينَ ليصْطَادُوا فِي الماءِ العكرِ كما يُقالُ. فَقَالُوا: إِنَّ رسول اللَّه عَيْفَ ما تركَ عليَّا فِي المدينة إلا استثقالاً له، وتخفُّفًا منه. وسمعَ على ذُلِكَ فأخَذَ سلاحَه، وخَرَجَ حَتَّى أتَى رسولَ اللَّه وهُو نازلٌ فِي موضع قريب مِن المدينة يُقَالُ لَهُ الجرْفُ، فقالَ على ذيا نَبِيَّ اللَّه، زَعمَ المنافِقُونَ أنَّكُ اسْتَثْقَلْتَنِي، وتخفَّفْتَ مني!! فقالَ النَّبِي عَيْفَ : كَذَبُوا، ولكنِّي خلَّفتُكَ لما تركتُ ورَائِي، فارجعْ فاخْلفني فِي أهْلِي وأهْلكَ، أفلا ولكنِّي عَالِكَ أَنْ لا نَبِيَّ بَعْدِي.

فرجع على إلى المدينة، ومضمى رسولُ اللَّهِ عَلَي سفره .

ومرَّ رسولُ اللَّه عَيْنَ بالحِجْر، وهي الأرضُ الَّتِي كانَ يعيشُ فيها ثمودُ الَّذِينَ أرسلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ نبيَّه صَالحًا عليْه السَّلامُ، وقدْ ذكرنَا قصَّتَهُ، من قَبل وكيفَ كانَ قومُهُ ظالمينَ، فغطَّى النبيُّ وجْهَهُ بثوبه، وحَثَّ النَّاسَ على السُّرعة في السَّيْر، وقالَ: لا تدْخُلُوا بيوتَ الَّذينَ ظَلَمُوا إِلا وأنْتُم باكُونَ، خُوفًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مثلَ ما أصابَهُمْ. ولكن بعضُهُمْ نزلَ بهذه الأرْضِ، واستقى النَّاسُ من بعُرها، فلمَّا رَاحُوا قالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه عَيْنَ عجنتُموه مِنْ مَاتُهَا شَيْعًا، ولا تَتَوَضَّأُوا منْهُ للصَّلاة. وما كانَ من عَجين عجنتُموه فأعلفُوه الإبلَ، ولا تأكلُوا منْه شيئًا، ولا يخرجَنَّ أحدٌ منكمْ الليْلَةَ إلا ومَعَهُ صَاحبٌ لَهُ.

وأصبح النَّاسُ وليسَ معهمْ ماءٌ، فشكوْا ذلكَ إِلَى رسُولِ اللَّه عَيْقَةُ، فدعًا اللَّه فأرسلَ اللَّهُ سحابةً فأمطرتْ حتَّى ارتَوَى النَّاسُ، وحملُوا حاجَتَهُمْ مِنَ المَاءِ. يقولُ الرواةُ أنَّهُ بعدَ أن ارتحلَ المسْلِمُونَ مِن مكانِهِمْ نظرُوا فلمْ يَجدُوا هذه السحابَةَ أمطرتْ إِلا فوقَ معسْكرهم ْ فَقَطْ.

وتابعَ الوالدُ قولَهُ: إِنَّ حكايةَ هذه الغزوةِ تحملُ الكثيرَ مِن المواعظ وبينها حكاياتُ أخرَى عن المنافقينَ أيْضَا، وعن المؤمنينَ الَّذينَ تَخلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً سواءٌ منهم من كانَ بعذْرٍ أوْ بغيرِ عُذْر، وسوْف يكُونُ لنَا جلسَةٌ قادمَةٌ نتكلَّمُ فيها عنْ كُلِّ ذلكَ.

لقد سَارَ رَسُول اللَّه عَلَيْ بَعنوده، وزحَفَ ذَلِكَ الجيشُ مستعداً للتضْحية والفداء، ولمْ يكنْ الرُّومُ يَنْ تظرُونَ أَنْ يَستجيبَ هَذَا العددُ الضخمُ مَنَ المسلَمينَ، للَّحاق بالجيشِ في فترة الحصاد وزَمَنِ الحرِّ القاسي، ولذلك راَعَهمْ أَنْ يقدرُ مَهمْ هذَا الجيشُ الكبيرُ يقودُه أبطالٌ لا يعرفُون الانهزامَ، ولذلك تقهْقرَ جيشُ الرومِ ليتخذَ مكانهُ داخلَ بلاده مدافعًا عنها بعد أَنْ كان يستعدُّ للهجُوم، ولمْ يرد رسولُ اللَّه عَلَيْ أَنْ يشتبكَ معَ العدو بعد أَنْ عَشَبكَ معَ العدو بعد أَنْ تقهقرَ إِلَى داخلَ بلاده، وعسكرَ جيشُ المسلمينَ عند تبوكَ حيثُ أرهبَ الأعداء، وعقد رسولَ اللَّه عَلَيْ بعض المعاهدات مع سكّان الحُدود بين الجزيرة العربيَّة والشَّام، وكانتَ عزوةُ تبوكَ هي آخرَ غزوات رسولِ اللَّه عَلَيْ ، عاد مَنْهَا رسولِ اللَّه عَلَيْ ، بلا حرب ولا قتال، وهذا هُو معْنَى قولَ اللَّه تعالَى في الآية الكريمة أَنَّ اللَّه عَنْهُمْ فلمْ يلتحمُوا مَعَ الأعْداء فِي العُسْرَة، إِذْ عَادُوا دُونَ حَرْب، وعفا اللَّهُ عَنْهُمْ فلمْ يلتحمُوا مَعَ الأعْداء فِي قَتال، ولمْ تحدُث معرَكَةٌ وكانَ هذا فَضْلاً من اللَّه عظيمًا.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُو التَّوْابُ الرَّحِيمُ (١١٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٦) ﴾.

#### الأسئلة

- ١ فى غزوة تبوك قال الله تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
  وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ فكيف تابَ اللَّهُ عليهم؟
- ٢ ظهرت صور كثيرة من النفاق ومراوغات المنافقين في هذه الغزوة.. اذكر ما عرفتَهُ من هذه الصور وأنت تقرأ هذه القصة.
- ٣- اشتهر عثمان بن عفان رضى الله عنه بالكرم والإيثار والإنفاق فى سبيل الله حتى قال النبى عَلَيْكَ : ما ضر عثمان ما صَنَعَ بعد اليوم ...
  اذكر مآثر عثمان رضى الله عنه.
- ٤ لم يكن عشمان وحده هو الذى تبرع بالمال الكثير فى جيش العسرة، ولكن كان هناك آخرون، اذكر بعضهم، وبماذا تبرع.
- ٥ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما استبقت أنا وأبو بكر في خير إلا سبقني إليه أبو بكر. . لماذا قال عمر ذلك؟
- 7- اتخذ النبى عَلَيْكُ أسلوبَ «الهجومُ خير وسيلَة للدفاع» فماذا كانت نتيجة هذا الأسلوب في تلك الغزوة؟

## درس النحو المعربات بالحروف

النوعُ الثاني من المعرَباتِ هو ما يُعربُ بالحروفِ نيابةً عن الحركات، وهو أربعة أنواع:

۱- الاسمُ المثنى أى الذى يدل على اثنين، مـثل: المسلمَـان، الكاتِبَان، القارئان، المسافران، الساهران، النائِمان، الآكلان، أو يدل على اثنتين أى مؤنثتين مثل: الطالبتان... إلخ.

٢ جمع المذكر السالم، مثل: المسلمون، الكاتبُون، القارئُون، المسافرُون، الساهرُون، النائمُون، الآكلُون، الشاربُون.

٣- الأسماءُ الخمسة: وهى خمسة أسماء ذكرها النحويون بصيغة محددة هى كلمة: أبٌّ، وأخٌ، وحَمُو، وَفُو، وَذُو، إِذَا أضيفت إلى ضمير بعدها فقلنا: أبُوكَ، أخُوكَ، حَمُوكَ، فُوكَ، ذُو جاه.

٤ - الأفعالُ الخمسة، وقد سبق الحديث عنها في درس الجزْم بحذف الحرف وهي: يفعلان، وتفعلان، ويَفْعلونَ، وتَفعَلونَ، وتفعَلينَ.

وكل قسم من هذه الأقسام سيأتى شرْحُهُ مفصَّلاً في الدروس القادمة إن شاء الله.

# وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية (٣٥) وعنوانها: (الثلاثة الذين خُلِّفُوا)

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠- سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

£1- يوم حنين.

10 - عزير آية الله للناس.

13- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

18- لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم.

٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم يهتدون.

تطلب جميع منشوراقنا من وكيلنا الوحيد بالكويت والجزائر دار الكتاب الحديث